## مُعاضَرةً قَرْحَاتَ حَشَّادِ الكَاتَبِ العَامِ لِلاِتَّحَادِ التُونِسِي لِلشَّعُلِ فِي جَمعينَةُ طلبة شمال إقريقيا المسلمين (AEMNA) بياريس (12-20-1946)

## افرحات حشاد يُغرّونُ بِمُنظَّمَتِهِ،

إِنَّهُ لَشَرَفٌ لِي عظيمٌ حقًّا أَنْ أتناولَ اليوم الكلمة باسم الإتحاد العامُ التُونسي للشغل، وإنّى الأشكرُ كافّة أعضاء الهيئة المديرة لجسمية طلبة شمال إفريقيا المسلمين وخاصة رئيسها الشابُ النشيط للحفاوة التي خَصُوني بها وللفرصة التي أناحوها لي لأحدثكم هذا المساء عن منظّمتنا النقابية العنبدة وعن الدور الذي تقوم به منذ تأسيسها في الحركة النقابية التونسية.

حقًا إن الشؤون النقابية بالنسبة للكثيرين منكم ما تزال مجهولة الأنها تتعلَّقُ بِنَيْدَانِ غير معهود لَدَيْكُمْ هو مَيْدَانُ العمل الفكريُ واليدويُ، وَأَغْنِي ميدانَ الأَجْرِ. وَلَكنُ الشَّوْونَ النقابية هذه تتطلع لِتكون إحدى الدَّعالم الأصبلة التي تُرْتَكِزُ عليها حياة الشَّعوب الإجتماعية.

وفعلا فإن مبدان النشاط النقابي بعد الانتفاضات التي عَرَفَتُهَا الحركة النقابية من يوم أن برزت للوجود وخلال مُدة الكفاح الطويلة الحافلة بشديد الموادث وداميها التي اصطبع بها أنتشارها، يتطلع إلى مزيد من الشحول والتَّفَلُغُل في حياة البلدان المتمتّعة بثمار التَّقَدُّم والرُّقيّ.

قَاخُرِكَةُ النَّقَابِيَّةُ العَالَمُةُ، بعد مَا بِطَيِّفَتْ بطابعها حياةَ الشَّعوبِ الإجتماعيَّة في كلَّ مكان وَعُكَّنت مِن وُلوجهِ، تَتَقَدُّمُ بِخُطْي شَاسِعَةٍ. فهي تُواجهُ اللَّيْدَانَ الإقتصاديُ، وتُحاوِلُ فَلكُ الشَّعوبِ مِن رَبِّقيةِ التَّجْمُعاتِ الكَبيرةِ المُحْتَكِرةِ للإقْتِصَادِ العالَمِيّ، وَسَيكونَ الكفاحُ في هذَا الميدانِ أَشَدُ. وَإِنَّ الحركةَ النَّعَابِيَّةَ سَتَخرُجُ منهُ مُنْتَصِرَةً لا سَخالة.

وَمهما كانت سَعةُ مَيْدَانيُ الإقتصادِ والإجتماع، وَمَهُمَا تَشَعُبَتُ مُشَاكِلُهما وَتَعَدَّدُن العَثْمُوبَاتُ النَّاتِجَةُ عنهما لا يُعبِلانِ إلى شَعْل كامل انتباءِ الحركةِ النَّقابيَة التي تُرِّدادُ حَبوِبُتُهَا بِسُرَّعَةِ والتي قد يُحرِجُ انْدِفاعُهَا السَّيْلُ مِنْ مُجْراه.

فالحركة النقابية في أي بلاد العالم وفي أي مكان تمكنت منه، تهتم الهيماما متزايدًا بكل ما له علاقة بالتقدم الإجتماعي، والنّعو الطبيعي للأسرة، وصحة ومستقبل الشباب، وتربية الطبقات الشّعية في جميع المادين، وبعبارة أخرى تعير كُل الشكادي أذنا صاغية، وتُعبر عن كُل غضب، وهي المُعبر العبادة عن رغائب الطبقات الكادحة الحبة في البلاد، تشهر على مصالحها الحاضرة وتُهبر عن رغائب الطبقات الكادحة الحبة في البلاد، تشهر على مصالحها الحاضرة وتُهبر لها المستقبل.

فالحركة النقابية اليوم لم تعد مُقتصرة جيئند على تلك المطالبة بتحقيق الرُّغائب الله المعالبة بتحقيق الرُّغائب النبي أُخَذَت على نفسها القيام بها أول الأمر وحين كان عليها أن تَتَكُن جُدُورِها يَجْعَلُها قادِرة على القيام بكامل دُورِها يَجْعَلُها قادِرة على القيام بكامل دُورِها في سبيل خير المُجتمع وَرَفاهيته.

وَمِنْ أَجْلِ هِذَا نَرُونَ النَّقَامِيْنَ فِي كُلِّ الْبُلدان يَتَبُورُونَ مَقَاعِدُهُمْ فِي طَلْبِعة كُلِّ عَمَل بَهْدِف إلى ضَمَان طَلْبِعة كُلِّ عَمَل بَهْدِف إلى ضَمَان الاستقلال الوَطَنِي وَالحَرِيَّة لِبلادهم. ومن أَجْل هذا تَأْلُب النَّقَابِيُونَ فِي العالم للنَّشَهِيرِ أُولاً ولِلإطاحة ثانيًا بِكُلِّ أَنواع الدَّبكَناتُوريَّة والإستيداد وبكُلِّ أَلُوانِ وأَشْكال الإستعمار التي قامت أو ما تُزَالُ قائِمةً في بعض بلاد الدُّنيا.

إِنَّ النَّدُوةَ النَّقَابِيَّةَ العالمِيَّةِ الواقعةَ فِي لُنَدُنَّ فِي 6 فَيغرِي 1945 فَطَعتَ على نَفْسِهَا عَهْدًا إِزَاءَ هَذَا بِأَنَّ تُكَافِحَ وتُقاوِمَ لإِبادةِ واسْتِلْصَالَ بَزَّعَةِ اسْتِغْبَادِ البَشرِيَّة. وَمِنْ أَجُلِ هَذَا، يَا إِخوانِي الأَعِزَّاءَ، لا يُسْكِنُ أَنَّ تَبِقَى الحَرِكَةُ النَّقَابِيَةُ

حركة غَرِيبة عنكم، ومِنْ أَجْل هذا يَجِبُ أَنْ تُعْتَبَرَ حَرَكَتُنَا النَّقَابِيَةُ التُونسِيَّةُ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابٍ تَعَاوُلُ بِلادِنَا. وَمُسَاهِمةُ اتْحادِنَا الفِعْلَيَّةُ فِي الإِضْرَابِ العامِ الواقعِ فِي

30 أوت الأخير عُنوانًا له مَعْنَاهُ في تحقيق تلك الرَّسالة.

وإنَّى أَخْشَى إِنَّ أَرَّدُتُ أَنْ أَسْتَعرِضَ لَكُم قُنَا تَارِيخَ الْحَرِكَةِ النَّقَائِيَّةِ التونسيَّةِ أَنْ يكونَ فِي رَغْبُتِي هذه استغلالُ لِأُوقاتِكم الثُّمينةِ بَيِّنَمَا تُمُثَّلُ بعضُ السَّاعَاتِ الَّتِي يُنْفِقُهَا مُعَظِّمُكُمُّ فِي العمل فِيمَّةً لا تُقَدِّرُ بِالنَّسْبِةِ لِلمُسْتَقَبِّل، ذلك المُستَقَبِّل نَفْهِ الذي يقوم على ثُمَّرة هذه السَّاعات من العمل التي تَحتاجُ إليها بلاذُكم أَيُّمًا احْتِياجٍ. وَعَلَى هذا سَأَسْتَعْرَضُ الماضي بسُرِّعَةٍ، وَإِنْ كُنْتُ لا أَسْتَعْلِعُ أَنْ أَغْفُلُ عَنْ ذِكر أبي الحَرَكةِ النّقابيّةِ التّونسيّة وَمَنْ زَرَعَ البدّرة الأولى لهذه الحَرَّكَةِ التِي نَمَّتْ وكَبُّرْتُ إذْ كَانَ غَرِّسُهَا بِيَدِ حَكِيم، بَلُّ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ لاَ أَثِيرَ عَمْلَ المرحوم مَحمَّد على الجري، وتَضْحِيَتُهُ الكامِلةَ مَقَرُونًا عا نَدِينُ بِهِ لَهُ مِن خالِصِ وغَمِيقِ اعْتِرافِنا بِالْجَمِيلِ، أَجْلُ إِنَّهُ، بِدُونَ شَكَّ، لُوَاجِبٌ أَكِيدٌ على الكاتب العامُ لِلإِتَّحادِ العامِّ التَّونِسِيُّ للشُّعَلِ أَنْ يُمَعِدُدُ حَيَّاةً مَنْ كانَ مُنْشِئَ الْحَرِّكَةِ النَّقَابِيَّةِ بِالبلاد التَّونسيَّةِ وَمِن كَافَحَ مِن أَجِلْ مَثَلِهِ الأَعْلَى بِمقِيدة لا تُتَوَعْزُعُ وَدَافِعَ مِن الفَّصِيَّةِ النَّقَابِيَّةِ حَتَّى التَّصْحِيةِ الفُّظْمَى. وإنَّ اتَّحَادُنَا العامّ الذي له أَسْمَى الشَّرَف بأنَّ كَانَ وريث المُنظَّمةِ التي أَسْمِها المرحوم مُحمَّد على سَيِّبَرْهِنَّ كَيْفَ كَانَ جِدِيرًا بِهِذَا التَّراثِ. لقد أَنشأ مُحمَّد على الجامعة العامَّة للعُمَالُ التُّونسيِّينِ سنة 1924 رَغْمَ مُعارِّضَةٍ لِيونَ جُوهُو الكاتبِ العامُّ للجامعة المركزية الفرنسية، فَجابَة الأخْطَارُ بِتَنْظِيمِ الجُولاَتِ النَّقَابِيَّةِ وَعَقْدِ الإجْتماعاتِ

العديدة على الرَّغُم مِنْ عَدَم مَشْرُوعِيْتِهَا إِذْ لَمْ تَخْطُ البِلاَدُ التُونِبِيَّةُ رَسْبِيًّا بِحُرِّيةِ الْعَمْلِ وَالشَّمَتُعُ بِالْحَقِّ النَّعَابِيُ إِلاَّ عِنْدَ بُرُوزِ الأَمْرِ الْمُؤرِّخِ فِي 1 نوفمبر 1932، ولكنْ سُرْعَانَ مَا تَسَلَّطُتُ الاِضْطِهادَاتُ وَالتَّصْبِيةَاتُ على صَحمُد على ورِفاقِهِ.

فَأَمَّا مُحمَّد على فقد نَفِي خارجَ البِلاَدِ التَّونسيَّة وتُوفِي بَعيدًا عن أَهْلِهِ فِي الحِجازِ سنةَ 1928. وأمَّا مُنَظَّمَتُهُ فقد رُفعَ حَلُها.

وَعِندَمَا صَارَ النَّسَاطُ النَّقَامِيُّ حَقَّا مَشَرُوعًا صَنَة 1932 كَانَ بِإِمْكَانَهِ فَرْعِ الجَامِعَةِ الْفَرْنَسِيَّة بِتُونِس وَحَدَّهُ أَنْ يُنْظُمُ النَّقَابَات، وَيَعَقَدُ المُوتَوَات، إِذْ كَانْتُ الْبِلادُ التُونِسِيَّة فِي المِدانِ النَّقَامِيُّ مُعْتَبَرَةً نَمَامًا كَمُقَاطِعة فِرَنْسِية، فَلَمْ يَتَزَعْمِ البِلادُ التُونِسِيُّونَ النَّقالِيَّ مُعْتَبَرَةً نَمَامًا كَمُقَاطِعة فِرَنْسِية، فَلَمْ يَتَزعُم البِلادُ التُونِسِيُّونَ النَّذَاكِ حَرِكَةً نَقَامِيَّةً فَوْمِيَّةً خِشْبَةً مِنْ أَنْ يُصِيبَهُم مَا أَصَابَ المُحَافِحُونَ التُونِسِيُّونَ انْدَاكُ حَرِكَةً نَقامِيَةً قُومِيَّةً خِشْبَةً مِنْ أَنْ يُصِيبَهُم مَا أَصَابَ المُحافِقة إلى جَوانِ مِن صَنَة 1936.

وَفِي ظِلِّ الوَاجِهِ الشَّعبِيَةِ عَرَفَتِ الحَرِكَةِ النَّقابِيةِ فِي فَرِنَا نَهْضَةً جديدةً كَانَ لَهَا أَثْرَ فِي ظِلِّ الاَّعْرَاجِ كَانَ لَهَا أَثْرُ فِي تَوْسِعِ يَطَافِي الحَرِكَةِ النَّقابِيَةِ الجهورية بتونس، وفي ظِلَّ الاَّعْرَاجِ الخَاصِلُ أَيْضًا بِفَضَلُ وُجُودِ المُقِيمِ العامِ (أَرْمانَ قِيونَ) بعد العاصِفةِ التِي أَثَارِها سَلَفَةُ (بِيرْطُونُ) حَقِقَ النَّقابِيُونَ التَونسيونَ أَمْنِيَتَهُمُ الغائمةِ التي حَقَفوا عليها والتُتَعَنَّلَةَ فِي إِخْباء الجامعةِ العامِّةِ للعمَّالِ التَونسينِ التي حَقَفها الاِسْتِعمارُ سنة عَلَيْ فِي إِخْباء الجامعةِ العامِّةِ للعمَّالِ التَونسينِ التي حَقَفها الاِسْتِعمارُ سنة نَصْر فَجُودِ (س.ج.ت،) بتونس في خطر لَكنَّ لم تَستطعُ الجامعة القوميَّة، بكلِّ الأَسْفِ، أَنْ تَثَبَّت فِي وجِهِ القَمْعِ خطر لَكنَّ لم تَستطعُ الجامعة القوميَّة، بكلِّ الأَسْفِ، أَنْ تَثَبَّت فِي وجِهِ القَمْعِ الوَحْبِي القامِيةِ إلى تُوقِيفِ نَشَاطِهَا للمَّرَةِ الثَّانِةِ بَيْنَمَا أُودِعَ الشَّعِنَ أَيْرَزُ النَّانِةِ بَيْنَمَا أُودِعَ الشَّعِنَ أَيْرَزُ النَّانِةِ بَيْنَمَا أُودِعَ الشَّعِنَ أَيْرَزُ النَّانِةِ بَيْنَمَا أُودِعَ الشَّعِنَ أَيْرَادُ النَّانِةِ بَيْنَمَا أُودِعَ الشَّعِينَ أَيْرَادُ النَّانِةِ بَيْنَمَا أُودِعَ الشَّعِنَ أَيْرَادُ النَّانِةِ بَيْنَمَا أُودِعَ الشَّعِيلَ المُنْوَادِ النَّانِةِ بَيْنَمَا أُودِعَ الشَعِينَ أَيْرَانِهِ المُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُولِيقِ النَّانِةِ النَّانِيقِ النَّانِةِ المُعْرِقِ السَّعِينَ أَيْنِ المُنْكِلُ المُنْتَعَالِقُولُ الْمَانِيقُ السَّالِقُولُ النَّانِيقِ النَّانِةِ القُولِةِ المِنْ المُنْ المُنْ المُؤْمِنَةُ المَانِقُ المُنْ الْمُنْ المُنْتَقِيقِ المُعَالِقِ المَانِيقُ المَانِيقِ المَانِقِيقِ المَانِيقِ المَانِقُ المَانِيقِ المَانِقُ المَانِيقِ المَانِقِيقِ المَانِقِيقِ المَا

وَنَقُولُ فِي هَذِهِ النَّقَطَةِ بِالذَّاتِ مِنْ تَارِيخِ حَرَكَتِنَا القومِيَّةِ أَنَّ مَ. أَرْمَانَ قيبونُ بِالرَّغُم مِن تَبُولِهِ مَنْصِبِ الإِقَامَةِ العامَّةِ بِتُونِسِ فِي عهدِ الواجِهةِ الشَّعْبِيَّةِ (Front Populaire) لَمْ يَكُنْ بِأَقُلُ مِنْ سَلَقِهِ بِيرُطُونُ فِي انْصِياعِهِ إِلَى اتَّحَاذِ نَفْسَ ِ التَّدابِيرِ الرَّجْرِيَّةِ التَوْحُشِيَّةِ التِي شَاهَدَتْهَا البلادُ التُونسيَّة سنة 1934.

وَهَذَا يَجْعَلُنَا تَسْتَنْتِجُ فَعْطَ أَنَّ الْمُفِيعَيْنِ العَامِيْنِ المَعَاقِيَيْنِ على البلاد التُونِيَّةِ لا يَثْبِعَانِ سِياسةٌ شخصيةٌ أو سياسة حكومتهما المركزيَّة بباريس، وإنَّمَا يَسُلُكُونَ فِي يَسُلُكُونَ فِي يَسُلُكُونَ فِي النِياسةَ الْمُنْلاةَ عليْهِما مِنْ طَرْف أكابر المُقَمَّرِينَ الذين يَمُلِكُونَ فِي الواقع جميع السُّلُط فِي بلادِنا.

وَنتِيجَةُ لهذا القَمْعِ وَانْحالال جَامِعَتِنَا طَبْلَ الفَرْعُ النَّقَابِي الجَهِويُ الفرنسيُّ بِتُونس وَزَمْرَ فَرَحًا بِتَقَلْص ظِلَ الجَامِعةِ التُونسيَّةِ لِلْعُمَّالِ التَّونسيَّيِّ، وَجعلَ يُواصِلُ حِيَاتَةَ الأَمِنَةَ يدونِ مُزَاجِم، واستمرَّ على ذلك حَثَّى الحَرْبِ الأَخيرةِ، ثُمُّ عَادتِ الجَامِعةُ الجَهُويَةُ الفرنسيَّةُ بتونس إلى سابق حياتِها بِسُجَرَّدِ انْتِها، الحَربِ في تونس، إذْ كانتُ في عهد فيشِي مُنْحَلَّة، وتمكنتُ من تَنظيم أَوْل مؤتم لها بعد النَّحرير في عارس 1944.

وفي هذا المؤغر بالذّات بَدَأً عَزْمُ بعض الْكَافِحِينَ النّقابِيّينَ التّونسيّينِ الرّاسِخُ على العمل الإحْياءِ الجَامِعةِ التّونسيّة للعمّال التّونسيّين للمرّةِ الثّالثةِ وَالوصول إلى تحقيق الهَدَفِ الدّي زَمَى إليه المرحوم مُحمّد على والمُتَمثّل في - أولاً : إيجادِ مُتَقَلِمةٍ قَوْمِيةٍ مُسْتَقِلَةٍ عن كُلّ مُتَقلمةٍ غير تونسيّةٍ، ثُمّ - ثانيًا تحقيق انخرَاط مُتَظَمةٍ مُنطقةً المقالمة.

وفي الأشهر الأخيرة من سنة 1944 عدينة صفاقس ثم تكوين الثقابات الأولى والإتحاد الأول بُلنقابات المستقلة وبفد بضفة أشهر أنشي اتبعاد الشمال بتونس. ومكنتنا المقابلة التي تمت بيننا وبين مُسَيري الجامعة العامة للمتوظفين من عقد القرم على التوحيد في جميع المبادين بين منتقامات العملة والمتوظفين الثونسييسن بعد إذراك واتحاد في وجهة تظرنا، فتزمننا على الإنحناد، وتم هذا

الإِتّحادُ بِين نَفَابَاتِ المُعَالَ فِي الشّعالَ والجنوبِ التُولُبِينِ ونقابات المتوظّفين يوم 20 جانفي 1946. وَتُمَّ اللّهِعاجُ النّقاباتِ المُستَقلّةِ فِي المؤتمر التَّأْسِيسيُّ بِالخَلْدُونِيَةِ. وهكذا بَرَزُ الإِتّحادُ العامُ التّونسيُّ للشّغل إلى الوجّودِ، فكانَ المُواصِلَ لِحَرْكةِ المرحوم مُحمّد على الثقابِيَّةِ وَالرَّامِيَ إلى نفس أَهْدافِها. وأولُها قد تَحَقَّقُ بِناسِ الإِتّحاد العامُ التّونسي للشّغل نفسه.

فكانَ علينا أنْ تُجابِهَ فِي أَنْ واحد جُمْلَةً من الأعمال تُختَمُّ صِبْغَتُهَا الإَسْتِعجاليَّةُ على القادةِ مُنْتَهَى الحَذَرِ وَاليَقْظَةِ. وهذه الأَعْمالُ هي :

أُولاً - كان علينا بادئ ذي بده أَنْ تُكُون لِحَرِكُتنا مذهباً. وَحَرَكُتنا النَّفَالِيةُ لا يَكُن أَنْ تُرمِي إلى القضاء على رَأْس المال مُطلقاً لِأَنّنا نَقَدُرُ حاجة كُلُّ مِنْ رَأْسِ المال وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ إلَى صَاحِبهِ وَضَرُورَتُهُما لَحِياة البلاد. فكان حَثْمًا علينا إيجادُ طَريقة يتكافلُ بها العُنْعُران : رَأْسُ المال والعَمَلَة عَوْضَ أَنْ يَكُونا مُتَنافِرَيْن مُتَنافِرِيْن مُتَنافِرِيْن وَذلك بأَنْ لا يَتَضَعَّمُ رَأْسُ المَال على حسابِ العَمَل تَضَعَّمُنا لا حَدُ مُتَنافِرَيْن لا يَتَضَعَّمُ أَنْ يَلْقَى مِنَ الأَجِرِ العادي ما يَكفِي وَيَضْمَن لَهُ إِذْ مَهْمًا كَانَ العَمَل بَجِب أَنْ يَلْقَى مِنَ الأَجِرِ العادي ما يَكفِي وَيَضْمَن للعامل حياة كَرِيَة تَسْمَعُ له بالإسْتِفَادَة بِكُلْ حَيْراتِ الرَّقِي فَالدَة لِلجَميع. فالنَّرَاكُ رَأْس المال والعَمَل يَضْمَن إذَنْ ازْدِهَاز المشاريع والأعمال بأَقْصَى قائدة لِلجَميع.

ثانيًا - إنجاز الثنظيم العام وكان يَقْتَضِي الوَسَائِلَ المَادِيَّة العَظِيمَة وَالقِيامَ بِجُولاَتِ وَعَقْدَ اجْتِمَاعَاتِ لَلدَّعَايَة فِي كَامَل المُراكِزِ وَتَكُوينَ النَقاباتِ فِي كُلَ فَرْوعِ النَّسَاطِ. وقد قُمْنَا بِهِذَا العمل الجَبَّارِ بالرَّعْم مِنَ الصَّعُوباتِ النَّتَوْعَةِ. وقد تَجَاوِرَتُ تَتَابَعُ جُهُودِيَّا المُتُواصِلةِ مَا كُنَا تَأْمَلُهُ بِكثيرٍ. وقِعُلاَ فقد تَحَكَّنَا مِن تَنظيم شَبَكَة مِن الاِتَحاداتِ الجَهُوبَة والمُحليَّة تَكُنَّيفُ الْبلادَ التَونسيَة يُعَزِّزُهَا فِي كُلَّ مَنَاكِة مِن الوَظْفِينَ التَّايِمِينَ جُامِعتنا العامَّة التَونسيَّة والمُوزَعِينَ في فروع جَامِعيَّة فِي كُلُّ مَرْكُولُهُ أَهُمْيِئَةً.

إِنَّ سُنْظُمَتُنَا فِي الوقتِ الحَاضِرِ تَعُدُّ مَا يَزِيدُ على خَمَــةِ وَثَمَادِينَ أَلْفِ مُشْتَرِكِ. وهذا عددٌ لم يُتِحِ لِأَيِّ مُنْظُمَةٍ نقابيّة بالبلاد التونسيّة أَنَّ تَقْخَرَ به وَتَجْمَعَةُ تَحْتَ لِواتِها.

وَمُوْتَمَرُنَا الْمُقْبِلُ النَّوِيُّ عَقْدُهُ فِي 25 جانفي 1947 سَيَضُمُّ مِنَ النُّوابِ عددا لم تُجْمَعُ مِثْلَةُ الحَرِكةُ النَّعَابِيَةِ النُّونسيَّةِ لِحَدَّ الأَنْ.

ثَالِثًا - دِراسةً الحَالَةِ العَامَّةِ فِي الوقت الحَاضِرِ من حَيْثُ ظروف عَيْشِ المُمَّالُ وَعَمَلُهُمْ وَمِنْ حَيِّتُ الأَجُورُ والبِطَالَةُ، وَعَلاَئِقُ الأَجِراءِ وَمُسْتَأْجِرِيهِمْ والمِنْحُ العَائِلِيَّةُ السنخ...

رابعا - تَرْبِيَةُ الطَّبَقَةِ الكادحةِ وحَمْلُهَا على إِذْراكِ مَدى صِلَةِ الحَثُوقِ بِالواجِبات، وَمَعْنَى بَدُل إِجْهَدِ وضرورةِ الإغْتِمَادِ على قِيادةِ الحَرِّكَةِ النَّقَابِيَةِ على بِالواجِبات، وَمَعْنَى بَدُل إِجْهَدِ وضرورةِ الإغْتِمَادِ على قِيادةِ الحَرِّكَةِ النَّقَابِيّةِ على النَّعْادُونِ وَالسَّائِدِ الْمُسْلَحَةِ العُمَّالِيّة. وهذا كُلَّةُ في بِمَاقِ المُسْلَحَةِ العُمَّالِيّة. وهذا كُلَّةُ في بِمَاقِ المُسْلَحَةِ العُمَّالِيّة وهذا كُلَّة في بِمَاقِلِ السَّمَادُونِ والسَّائِدِ الْمُسْلَحَةِ العُمَّالِيّةِ وَالسَّائِدِ وَاللَّهُ وَاللَّمَادِ وَالسَّائِدِ وَمَا وَقَعْ إِنْجَادُهُ وَالسَّائِدِ وَالسَّائِدِ وَالسَّائِقِ وَاللَّمَادِينَ وَالأَدْبِيِّ - غَيْرِ مُسْتَمِّدُ في المُورَةُ مِمَّا وَقَعْ إِنْجَازُهُ لِمِي السَّائِقِ وَالأَدْبِيِّ - غَيْرِ مُسْتَمِّدًا مِنَ القانونِ الإِجْتِمَاعِيُّ الْمَالِي اللَّهُ وَهُ المُدَا وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَالِي وَاللَّهُ وَهُ المُدَا اللَّهُ فَي بِعَضَ الْمِنْ الْمَالِي وَهُ المِداأُ الذِي جاء بِهِ القرآن.

إِنّهُ لَعَمَلُ واسِعُ الْجَالِ حَقّا، وَلَكِنّهُ أَعْظُمْ بِفَائدتِهِ. وَسُنْتَجِزُهُ إِلَى يَهَايَتِهِ السُّارُةِ بِالثَّابِرَةِ وَالإِخْلاَسِ للقَفْضِةِ العُمَّالِية. وهو عَمَلُ مُرْهِقَ ولكنْ سَيَحْمُلُهُ جميعُ النَّقابِينِ في بِلاَدِنَا بِصَدْرِ رَحْبٍ إِذْ يَعْلَمُونَ أَنْهِمْ حَيْنَ يَعْمَلُونَ لِفَائِدَةِ الطَّيْفَةِ الشَّغِيلَةِ في الأُوقَاتِ الخَاضِرَةِ، يَقومونَ بكفاح مُرْدَوج ضِدُ رَأْسِ المَالِ الطَّيْفَةِ الشَّغِيلَةِ في الأُوقَاتِ الخَاضِرَةِ، يَقومونَ بكفاح مُرْدَوج ضِدُ رَأْسِ المَالِ الطَّيْفَةِ الشَّغِيلَةِ في الأُوقَاتِ الخَاضِرَةِ، يَقومونَ بكفاح مُرْدَوج ضِدُ رَأْسِ المَالِ الطَّيْفِ النَّونِسِيُ يَدَ السُّعِمَادِ الفَاشِمِ. لِذَلك عَلَيْنَا أَنْ يَمَدُ العَامِلُ التُونِسِيُ يَدَ الأَخْوَةِ إِلَى كَافَةِ الطَّيْفَةِ المُمَّالِيَّةِ الْمُشَالِيَّةِ الْمُشَالِيَّةِ الْمُشَالِيَةِ الْمُشَالِيَةِ الْمُشَالِيَةِ الْمُشَالِيَةِ الْمُشَالِيَةِ الْمُسْتَقِيمِ وَضِيدُ الطَّيْفِ المُمَّالِيَّةِ الْمُشَالِيَةِ الْمُشَالِيَةِ الْمُشَالِيَةِ المُسْتَقِيمِ وَالمِلْمِ فَطَالَبِنَا بِالإِنْجَرِاطِ فِي الجَامِعةِ المُمَّالِيَةِ الْمُشَالِيَةِ المُمَالِيَةِ المُعَلِيةِ المَالِيَةِ المُعْلِيةِ العَالِيةِ العَالِيةِ العَالِيةِ العَالِيةِ العَالِيّةِ الْعَالِيّةِ العَالِيّةِ العَالِيّةِ العَالِيّةِ العَالِيّةِ العَالِيّةِ العَالِيّةِ العَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَالِيْةِ الْعَالِيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَالِيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَلَالِيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَالِيِّةِ الْعَلِيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَالِيِّةِ الْعَلِيْةِ الْعَلِيْفِي الْعَلِيْفِيْفِي الْعَلَيْفِي الْعَلْمُ الْعِلَالِيْفِي الْعَلْمُ الْعَلِيْفِي الْع

لَكِنَّ الصَّعُوبَاتِ والمُسْاكِلِ كَانتَ تَقُومُ فِي وَجُهِنَا مِنْ كُلُّ جَانِبٍ مُنْذُ الْأَشْهُرِ الأُولَى لِيُجُودِنَا كَانْحَادِ. فَحُكُومَةُ الْجِمَانِةِ بِالرَّغُم مِنْ عَدَم تَمَكُنهَا من فَرُقَلَة تَشْغِلِيم صُفوفَتَا، تُتَجَاهَلُ وَجُودُتَا، واتّحادَثا الْعامُ، وَجَامِفَتَنَا الْعامُة فَرُقَلِهِ تَشْغِلِ لَهَا فِي المؤسَّاتِ الإجْتِمَاعِيَّةِ للمُتُوظِّفِينَ. وَاتّحاداتُنَا الْجَبِمَاعِيَّةِ لا تَمْثِيلَ لَهَا فِي المؤسَّاتِ الإجْتِمَاعِيَّةِ وَالمُحَلِيَّةُ لا تَمْثِيلَ لَهَا فِي المؤسَّاتِ الإجْتِمَاعِيَّةِ وَالمُحَلِيَّةُ لا تَمْثِيلَ لَهَا فِي المؤسَّاتِ الإجْتِمَاعِيَّةِ وَالمُحَلِيَّةُ لا تَمْثِيلَ لَهَا فِي المؤسَّاتِ الإجْتِمَاعِيَّةِ وَالمُحَلِيَةُ لا تَمْثِيلَ لَهَا فِي المؤسَّاتِ التِي تَهُمُّ وَالإَنْجَاعِيَّةِ وَالمُحَلِيَةُ المُوجِيَّةِ إِلَى الإدارةِ بِدون جواب.

قُوجَبَ علينا وَالْحَالَةُ تَلْكَ، أَنْ نَلْجَأَ إِلَى الإضرابِ الْعَامُ فِي 18 جوان بصفاقس والقيام بمظاهرات جَبَّارَة فِي كامل المدن الكُبيرة بالبلاد التُونيَّة لِحَمَّل السَّلْطِ على تَمْكِين إِخْوَانِنا مِنَ المُشارِكة فِي لِجانِ الأُجورِ. وَلَقَدْ قُمْنَا بِكُلُّ هذا حَثَى نُقَرَرُ السَّلْطُ فِي النّهاية وتَعْتَرفَ بِأَنّنا مُوجودون، وبأَنّنا قُوة.

وَمِنْ ذَلِكَ الْجِينِ فُتِحَتْ أَمَامَ مُسْتَلِينَا أَبُوابِ جميعِ اللَّجانِ المختصّةِ التي يَرْجعُ إِلَيْهَا أَمرُ التَّفَرِ فِي الشّؤون الإجْتِمَاعِيةِ والاقْتِصَادِيّةِ المتعلّقة بالمُمّال. واضطرّت مُنظَنة الفرع الجهوي الفرنسي بنونس نفسها - إذْ أَدْرَكَتْ عُقْمَ الدّعَايةِ التي تقومُ بها ضِدْنَا وَعَدَمَ جَدّواها - أَنْ تَمُدُ يِنْهَا إِلَيْنَا إِنْ تقريرِ الانسيان في مُعْتَنِقة بدلك نَفْسَ غقيدينا التي طالما الانسيان في مُعاونتها مُقاونتها مُقاونة لا مُثيل لها.

وَشَرَعْنَا فِعْلاً فِي تَغْظِيمٍ مُحَادَثات تَهْدِف إِلَى تُوحِيدِ الْتَقَلَّمَتَيْن تُوحِيدًا يَفَامِيا حَتَى وَصَلَت هذه المُحادثات إلى تُقَطّة لا يُمْكِن لِهَيَّتَنِنَا العُلْيَا أَنَّ تَعَازَلَ فِيها، وَهذه النُقطة تتمثلُ فِي أَن يَقْبِل الاِتّحادُ النَقابِيّ لِعملةِ القُطْر التونسي فيها، وَهذه النُقطية المُعْتَلَقة للمُنظمة (وَرِيتُ الفَرْع الجهوي بتونس) مبدأ إدارةِ التَشكيلاتِ النَقابِيّة المُعْتَلَقة للمُنظمة المركزيّة النَقابيّة المُعْتَلَقة للمُنظمة المُركزيّة النَقابيّة الوحيدة من طرف التونسيّين فقط كما هو الثنان في جميع البلادِ الأخرى، كما طلبنا أيضا اعْتِبازَ اللَّغةِ العُرْبِيَّةِ اللَّغةَ الرَّسْمِيَّة لِلحركة

العُمُّالِيةِ التُونسِيَّةِ، وأَخيرًا الاعترافِ بُوجُودِ اتَحادِنا الْعامِّ الْقَامِ على مَبْدَإِ الإستقلال النقابي مثلما أَيَّدَهُ مؤثرُ الاتحاد النقابي لِعملةِ القَّطْرِ التَّونِسي عندما قُرُدُ الْخُروجَ مِن الْمُنظَمةِ الفرنسِّةِ المركزية (س. ج. ت.)

وَلَمَّا عُرِضَتَ مَسَأَلَةً النَّجِرَاطِنَا فِي الجامعةِ العالميّةِ النّقابيّةِ بصورةِ حاسمةٍ كانت المُحادثات بَيْنتا وَبِين الإنّحاد النّقابيّ الذي ظُلُّ مُتَرَدّدًا قد بَلَفَتُ هذا الحَدّ.

وقد نظرت اللّجنة الثّنفيذيّة للجامعة الثقابية العالميّة لِلمرَّةِ الثّالثة في مطلب النجراطِ في 5 فيفري1946، واعتبرت أنَّ الإنّحادُ الثقابيُ المنخرطُ مِنْ قَبْلُ في المنظمة الثقابيّة العالميّة على طريق المنظمة المركزية القرنسيّة لا يجوزُ رَفْضُهُ من أجُل بُرُورَهِ في تُوبِ مُنظمة مركزية مستقلّة.

أمَّا فيمًا يتعلَّىُ بطلب الخراطِنا كاتحادٍ عام تونسي للشفل فقد رَأْت اللَّجنةُ السَّنفادُ السَّنفادُ السّنفادُ السّنفادُ السّنفادُ السّنفادُ السّنفادُ السّنفادُ السّنفادُ السّنفادُ السّنفادُ عجميع مُحاولاتِ النّوفيق بين وُجُهات نظر كُلُّ من مُتغَلَّمتِنا والاتّحادِ النّقابي الرّامية إلى تحقيق الوحدة.

وفي انتظار ذلك تَدْعُونا الجامعةُ النُقابيةُ العالمية لِلمُشاركةِ في النُدوةِ النَقابيةِ العالمية لِلمُشاركةِ في النُدوةِ النُقابيةِ العالمية بداكارُ في غُرَّةِ فيفري 1947 وَحُصُورٍ الجُلسِ العامُ للجامعة النَقابية العالمية الذي سَيَنْعَقِدُ في جوان 1947 ببراغُ.

وَبِدُونِ أَنْ نَعَلَقَ عَلَى مِثْلِ هذا القرار، نقولُ أَنْ تَونسَ لَم يَسْبِقُ لَهَا أَنْ شَارَكُتُ لِحَدُ الأَنَ فِي أَيْ مُنْظُمَةً نقابيّة أَمْسِيّة، وَأَنْ مُنظَمّتُها الثقابيّة الوحيدة القَوْمِيَّة الحقيقيّة والتي بَرَزْتُ منذُ جَانِعي 1946 هي اتحادُنا العامُ السائرُ على خَطْلَى حركة 1924 التقابية والذي لَهُ وَحَدَهُ على هذا الأساسِ أَنْ يُعَثّلُ بِحَقَّ وَعَنْ جَدَارَةِ البلادُ التونسيّة في الخارج.

وعلى هذا فَنَحْنُ لاَ نَعْتَبِرُ أَنْفُتُنا قد خِبْنا في مَطْلُبِ الْنَجْرَاطِئا في المنظمةِ النَّقَابِيَةِ العالميةِ إذْ لم النَّقَابِيَةِ العالميةِ إذْ لم النَّقابِيَةِ العالميةِ إذْ لم تُقَرِّرُ اللَّجْنَةُ التَّنْفِيدِيَّةً فِي الأَثْنَاءِ قُبُولَنَا. وَمُهمَا يَكُنْ مِنْ الأَمْرِ فَإِنْنا لَنَشْعُرُ بَقَرْرُ اللَّجْنَةُ التَّنْفِيدِيَّةً فِي الأَثْنَاءِ قُبُولَنَا. وَمُهمَا يَكُنْ مِنْ الأَمْرِ فَإِنْنا لَنَشْعُرُ بَعْرَا اللَّمْ فَإِنْنا لَنَشْعُرُ مِنْ الأَمْرِ فَإِنْنا لَنَشْعُرُ بِالإِرْتِياحِ العَظيم لا حَقَفْناهُ لِبلادِنَا بِتَكُوبِينِ مُنْظُمةٍ جَدِيرةٍ بِطَبقَتِنَا العُمَالِيَةِ مُنْ مُشَارَكَتِهِ القِعْلِيَةِ في حياةٍ بلاده.

لقد فَكُرْنَا مَلِيًّا فِي مقال لِلرَّعِيم الإِشْتِراكِيُّ دِيرَانُ أَنْقلِيفُيالُ (للرَّعِيم الإِشْتِراكِيُّ دِيرَانُ أَنْقلِيفُيالُ (Duran-Angliviel) جاء فيه قُولُهُ باختصار. وإنه لا يُمْكِنُ التُفكِيرُ فِي تَرْكِ الحُرَّبَةِ لِلبلاد التونسية فِي إدارةِ شؤونِها ما لَمْ تُسْتِرُ الطَّبَقَةُ العُمَّالِيَّةُ التُونسيّة إدارةً شؤونِها بتَفْسِها بِتَفْسِها والدَّفاعُ عنها فيدُ مُسْتَثْمِرِيها عَ

فالطّبَقَةُ العُمَالِيَّةُ التُونِيَّةُ أَقَامَتِ اليومَ أَحْسَنَ يُرْفَانِ على تُضْجِها وعلى عَرْمِهَا على الدَّفاعِ عِنْ نَفْسِهَا فِيدَ مُسْتَغِلْيها. فهي نَمْلِكُ الآنَ مِنَظْمةُ نقابِيّة تُديرُها بِتَغْسِها بِوتُوقِ وَعَزْم يُشْرَفانِ الحَرَكةَ التّقابِيّة المالميّة. وَمِسْيُو دِيرَانُ أَنْقِلِيغُيالُ يُسْتَعلِيعٌ جِينَاذُ أَنْ يَطْمَئِنُ مِنْ هذه التّاحية، فالطّبقةُ الشّغِيلَةُ التونسيّة لَنْ يُقْضَى قليها أَبْدًا.

لَقَدْ حَقَفْنَا أَمْنِيةَ مَحَدُ علي بِأَبْدَعِ طَرِيقَةِ أَدُتُ بِالْمُنْظَمَةِ الفرنسيَةِ الجَهويَة بتونس نفسِها آخر الأَمْرِ إِلَى قبول رُجَهَةِ نَظَرِنا واعْتِناقِ فِكُرْتِنَا التي دَافَقْنا عنها دائِمًا. وانْفِصالُهَا عن المنظمة المركزيّة الفرنسيّة لِتَكونَ هي بِدُورِهَا مُنَظَمةٌ نقابيّةً تونسيّة يُعْتَبَرُ أَيْهَرَ تَقديرٍ لِحَركَتِنا، وَمِنْ أَجْلِ هذا اعْتَبَرُنَا هذا الحدث تَصَرًا لقَضيّتنا.

هَذَا وَإِنَّ حَرَّكُتُنَا الغُمَّالِيَّةَ لا يُمْكِنَّ أَنَّ تَبْقَى مُنْكَسِمَّةٌ داخِلَ الحُدودِ التُونسيَّةِ. وانْخراطُنا في الجامعة النقابيَّة العالميَّة سَيَعَمْمَنُ لِتونسَ مَتُعَدَهَا بَيْنَ

الأمّم الأخرى للعمل على تحقيق الحياة الكرية العامة للطبقة العُمّالية في المعالم، غير أن العمل اليومي لمنظمة نقابية في النطاق المخلي مُحْتَاج أيْقًا إلى الاعتِمّاد على وَحدة عَمّل جميع مُنظمات البلاد ذات الخطوط المشتركة في ميادين الحياة الأخرى. وَأَغْنِي بذلك توحيد الحركة النقابية بشمال إفريقيا وهو مشروع عزيز علينا طللا حَلُمْنَا به، وَسَوْفَ لا نَالُو جُهْدًا في سَبيل تُحقيقه. ولا مَجَالَ لِلشّك، با إحواني، في أن حَظ بلدان شمال إفريقيا الثّلاثة مُشترَك وَوَثِيقُ الإرْتِياط وَقَضَيتُهَا واحدة على وَجْه الإطلاق. وَعَلَى هذا يَجِبُ إحكامُ عَقَد الرّباط الأخوي الثّلابة في نطاق الرّباط الأخوي الثّين الذي يُربُط بين الطبقة العُمّائية في الأقطار الثّلاثة في نطاق جامعة نقابية شمال إفريقية.

قاخركة الثقابية القوية بقد بالجزائر عليها أن تتدبر ظروف تكوينها في نطاق جزائري صرف. أمّا في المغرب فإن النشاط الثقابي لم يُتَح له خد الآن أن يَتُمُو بِعِيفة طبيعية بسبب الغراقيل والمُتْع المُفروب على الحُرية الثقابية. غير أن هذه الحرية هي على وشك الإعتراف بها لا خواتنا بالمُفروب ورجاؤنا أن تُردَّد و الحركة النقابية بالمغرب على أشاس الاستيقلال التقابي المُفرين ورجاؤنا أن تُردَّد و الحركة النقابية بالمغرب على أشاس الاستيقلال التقابي المُفرين.

وهكذا يُمكِننا تَثْقَلِيمُ جامعة نقابية شمال إفريقية قادرة على الدَّفاع بصغة ناجعة عن مصالح العَّبقة المُمَّاليَّة في الأقطار الثَّلاثة ذات للصير المُُشترك. وَسُوْفَ لاَ تَأْلُو جهدًا في سبيل تحقيق هذه الجامعة الغزيزة علينا بصفة خاصة.

إِنَّ الطَّبُقَةَ الغُمَّائِيَّةَ بِسُمال إِفْرِيقِيا المَنظَّمةَ فِي جامعةِ نقابِيَةٍ عَنيدةٍ تَستطيعُ إغَدَادَ مُسْتَقبِل أَفْضَلَ بِمُسَّاهَمَتِهَا مُساهمةً ناجِعة فِي إِنَّامة نِظَامِ اجْتَماعِيُّ يُخفِّقُ خَاجِياتِ الطَّبُقَةُ الكادِحة.

وَيِقَدْرِ مَا تَسْتَطِيعٌ قِيَادَةً عُمَّالُنَا فِي طَرِيقِ الرَّفَاهِيَّةِ وَالرَّقِيَّ، ويقدرِ مَا نَقْرِضُ احترامَ حَقُوقنا وَنعرفُ انْتِهاجُ وَانْباعُ الطَّرِيقِ الْوصلةِ إلى تحقيق مَطَّامِح ورَّغْبَاتِ طبقة عُمَّالِيَّةِ شَاعرةٍ بِخَقوقِها وواجباتِها، نَكُونُ جَديرِينَ بالثَّقَةِ التي مُتَخَتَّهَا إِيانا هذه الطَّيقةُ العاملة.

نَحْنُ تُومِنَ حَمَّا بِأَنّنَا تَحْدِمُ قَصِيةً الحركةِ النُقابِيةِ العالمية بِتَنظِيم صَفُوفِ عَمَلَة بِلادِنَا تَنْظِيمًا مُحْكَمًا وإقناعِهم بروح الكفاح ليقع تقديرُ العمل التقديرُ الحق وحتى يكون له مكانتُهُ الكاملةُ في حياة المجتمع. وهكذا نُعْبَرُ عن حَبُويةِ طَبقتنا العُمَاليةِ وَنَصْحِهَا وعن إرادتِها لأن يكون لها نصيبُها العمليُ الفَمَالُ في التُورةِ الإجْتِماعِيةِ ببلادنا. ولنا البقينُ بأننا نُساهم هكذا في تُوفيرِ السُمادةِ لشعبنا بانسجام كامل مع الطبقة العُمَّاليةِ في العالم قاطبة. وإن الكفاح الموحَّد الذي يقوم به عُمَّالُ العالم والرَّامي إلى الرَّفاهةِ العامةِ وانتصارِ الطبقة الكادحة في معدائيُ الاجتماع والاقتصاد والهادف إلى إقرار الحرية التي ما أنقَلَ أَمَّلُ معدائيُ الاجتماع والاقتصاد والهادف إلى إقرار الحرية التي ما أنقَلَ أَمَّلُ الأرض يُضَحُونَ في سبيلها بحياتهم، كلُّ ذلك يُمَثِلُ حَيْرُ ضَمانِ لِدِيعَراطية عالمَة ويكون فيه للعمل حَرْفَتُهُ والحَظُّ الذي يَسْتحقُهُ دائما العدالةُ الاجتماعية، ويكون فيه للعمل حَرْفَتُهُ والحَظُّ الذي يَسْتحقُهُ.

وعِندئذ يُمكن لنا أَنْ نَنْهَمَ بِسِلْم نهائيةٍ في كُنْفِ أَكْمَل احْتِرَام للذّاتِ المِسْرِية، وتَتَوَقَّفُ فيها المصلحة الخاصة أو مجموعات المصالح الخاصة على اعتبار العبّائع العام.